## HACIE

### ىشروىت أنساطة

# 

## 

ثروت أباظة

الناشر مكنية مصلى محدد جوبة السحار وشركاه مارع كامل صدقى - الفجالة

#### مقدمسة

القصة بشكلها الحالى جديدة على الأدب العربى . وأعتقد أن العرب لم يكونوا في حاجة إلى القصة أو المسرح ، فقد كانوا بعيدين كل البعد عن منابت هذين الفنين . وإن كانت الرحلات التجارية قد قامت بدور كبير في تناقل الحضارات ، فإنني أعتقد أن التجار من العرب لم يكونوا يهتمون بمجال القصة أو المسرح ، فقد كان شعرهم يغنيهم عن الفنون الأدبية الأحرى غناء كاملاً ، فالنثر الأدبي نفسه لم يزدهر إلا حين ننزل القرآن على النبي وقد كان الشعر يشيع في نفوسهم النزعة التي تنزع بعشاق القصة اليوم إلى قراءتها .

ولما كنت أرجو ألا تتسم هذه الدراسة بسمة منهجية فإننا سنختار من الشعراء من نشاء ، دون أن نتقيد بعصر معين ، وإنما نمذ أيدينا إلى المكتبة ونختار من شعرائها من يطيب لنا أن نختاره ونقلب العين بين قصائده. ونرى أثر القصة في شعره . فاعتقادى أن ما كانت ترويه هذه القصائد وما كانت تتناقله ألسنة العرب بعد ذلك جعلهم في غنى عن إنشاء القصة وروايتها .

#### القصة في شعر جميل بثينة

وقد اخترنا شعر جميل بثينة لنبدأ به هذا البحث .

وجميل هو جميل بثينة . انتسبت إليه فتناقلت الأجيال اسمها ، لأن شعر جميل دمغ الأجيال بعذوبته ورقته . أما اسم جميل فهو جميل بن عبد الله بن معمر من بنى عذرة من قبيلة قضاعة . وبثينة أيضاً من عذرة فليس عجيباً إذا أن يشب بينهما الحب . وليس من المعروف متى ولل جميل . إلا أنه عاش في عهد معاوية بن أبي سفيان من ٤٠ إلى ٢٠ هجرية . أما موت جميل فكان في عام اثنين وثمانين هجرية ، ومن عجب أن يعي التاريخ عام موته ولا يعي عام مولده . لا علينا ....

ويروى التاريخ أيضاً أن جميلاً كان وسيماً قسيماً ، طويل القامة عريض المنكبين متأنق الملبس ، أما بثينة فيقول عنها العقد « وصفها جميل بعين المحب . ووصفها غيره كما يراها كل من رآها . فخلص لنا من جملة هذه الصفات أنها كانت أدماء طوالة كما قال عمر بن أبى ربيعة وأنها تفرع النساء طولاً » أما حميل فيقول في وصفها « حسناء بدوية لم يثقلها ترف الحاضرة ولم يعرقها شظف العيش ، فهى رقيقة معتدلة الخلق سامقة الخلق ، مستحبة الملامح لمن يراها ، مفتوناً بها أو غير مفتون » وقيل إن بثينة حين علمت يحب جميل لها وتشبيبه بها حلفت بالله لا يأتيها على خلاء إلا خرجت إليه لا تتوارى عنه . وهكذا وضعت بثينة في هذه الفترة السحيقة البعد في أغوار التاريخ مبادئ حرية الحب ، وحرية اللقاء .

وأحسب أننا لو تتبعنا أخبار العاشقين من خملال التماريخ لطمال بنما الحديث وما خلصنا إلى الشعر الذي نريد أن نستشف القصة من خلاله . بنا الآن إلى شعر جميل الذي قال عنه كثير « هل وطَّأ لنا النسيب إلا جميل » اسمعه معي يقول :

وأول ما قاد السمودة بينسسا بسوادى بغيض يا بشين سبساب وقلت لها قلولاً فجاءت بمشله لكل كللام يا بشين جلواب

لقد روى لك في هذين البيتين قصة اللقاء والحسب بينهما ، وكيف نشأ هذا الحب أول ما نشأ على سباب بينهما ، وشأن الكاتب القصصى الذي لا يريد أن يعني بالتفاصيل ألمح إليك أنه قال قسولاً فحماءت بمثلم . وأنهى القصة بالحكمة التي كان ينهيي بها القصاصون قصصهم فيي الأزمان الحالية : لكل كلام يا بثين جواب . ولك أنت أن تتخيل القصمة وتنسجها ما طاب لك التخيل والنسج ، فإن أجمل أنواع الفن همو ذلك الذي يترك لك أن تشارك فيما يخلقه الفنان ، وتتحيل معه وتعيش دنيا فتح لك أبوابها وترك لك حرية الحياة فيها .

وانظر إلى قوله:

ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب ؟ فقالوا نعم حتى يسل عظامسنه ويتركسه حسيران لسيس لسه لب ألا رب ركب قد دفعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم يوجف الركب بنينة ما فيها إذا ما تبصلك مصاب ولا فيها إذا نسبت أشب هَا النظسرة الأولى عليهم وبسطسة وإن كبرت الأبصار كان لها العقب

إذا ابستذلت لم يزرها ترك زيسة وفيها إذا ازدانت لذى نيقة حَسْب لو أننى أردت أن أقص عليك هذه القصة لقلت لك فى ذات ليلة حفانى النوم والناس جميعاً نيام ورحت أفكر و ...

أما هو فصرخ فجأة ألا أيها النوام ويحكم هبوا .. إنه فجأة اكتشف الأمر الخطير وراح يوقظ الناس ويسألهم هل يقتل الحب الرجل . وأجابوه \_\_ نعم ويسل عظامه ويتركه حيران ليس له لب ولا عقل ...

وكأنما استراح إلى هذا الرأى وعلم أنْ لا بأس به إذن أنْ ينتظر الموت ما دام يحب بهذا العنف ، فهو ربما يجعل الركب يجرى راكضاً إلى بينة ، ولولا بنينة ما جرى الركب . بنينة التي لا عيب فيها إذا وقعت عليها العين ولا خلط في أنسابها إذا هي انتسبت . إذا رأتها عين بين نساء غيرها كانت النظرة الأولى من نصيبها ، وما تلبث العين أن تعود إليها ، فليس بين النساء من تستحق النظرة إلا هي . تبده بجمالها فتلقف العين حين تمر العين مروراً سريعاً ، وتقتنص النظر إذا أرادت العين أن تعم النظر ، وإذا لبست ملابس البيت لا ينقص جمالها تركها للزينة، وإن تعم النظر ، وإذا لبست ملابس البيت لا ينقص جمالها تركها للزينة، وإن الوصفية ، وصف نفسه ومضاعره ووصف الركب في طريقه إليها ، ووصف العين ناظرة إليها ، ووصفها في بيتها ووصف جمالها وحسبها ، ووصف العين ناظرة إليها ، ووصفها في بيتها بلا زينة ثم وصفها وهي في كامل زينتها . ويظل حب جميل يمتطى الأجيال حتى أدركنا في عصر الذرة والصعود إلى القمر . وهذا التقدم العلمي الذي يذهل العلماء والذي ما كان ليحطر على بال جميل ولا

معاصريه . أليس هذا دليلاً على أن العالم مهمـا يتقـدم فـى علمــه يظــل محتاجاً إلى الحب والفن والجمال.

وقد سألنى مرة سائل : ما دور الأدب فى حياة العلم هذه التي تطالع العالم ؟ فلم أزد على أن قلت : لو لم يكن لمه دور ما بقى . وهمل أدل على بقائه ، وثبوته فى البقاء من أننا لانزال نتحدث عن جميل وبثينة ؟ .

استمع معي إلى هذه القصة المكتملة من شعر جميل :

مازلت أبغى الحي أتبع فلهم حتى دفعت إلى ربيبة هودج فلانسوت مختفيساً ألم بيتهسا حتى ولجت إلى خفي المولج قالت وعيش أبي وحرمة واللي الأنبهسن الحسي إن لم تخسرج فخرجت خوف يمينها فنبسمت فعلمست أن يمينهسا لم تحسرج فتساولت رأسي لتعرف مسه بمخضب الأطراف غير مشنج فللمت فاهسا آخسلاً بقرونها شرب النزيف بيرد ماء الحشرج

ما أظننى فى حاجة إلى أن أتتبع سير القصة فهى كاملة . إنه رجل راح يتتبع آثار حبيبته حتى عثر عليها ، فراح يتخفى عن العيون حتى بلغ البيت و دخله دخولاً رفيقاً متخفياً . فإذا حبيبته تثور به أن اقتحم عليها المنزل ، فهى تلقى الأيمان أنها فاضحته إذا لم يخرج . فإذا هو يخشى أن تنفذ وعيدها ، فيوشك أن يخرج خوف يمينها ، ولكنه فى نظرة الوداع الأخيرة يرى طيف ابتسامة على فمها فأيمانها إذا غير عرجة ، وهى لن تفضحه ، وإنما هى تمد بيدها تتلمس رأسه ويتم اللقاء . إنها قصة تحمل العوامل النفسية لكل حركة فيها . كاملة لا ينقصها شيء .

ثم استمع معي إلى هذه القصة الطويلة التبي يندور فيها الحوار بين الحبيين أجمل ما يكون الحوار ، حتى إذا أحس أنها توشك أن تقسو عليه راح يزوى ذكرياته كأنما لا يريد إلا إزجاء الحديث إزجاء على حين أنسه في الواقع يستمنح الحبيب العطف والرضا:

أمسن آل ليلسي تغتسدي أم تسروح وللمغتدي أمضي همومساً وأسسرح ظللنا لسدى ليلسى وظلست ركابنسا بأكوارهسا محبوسسة مسا تسسرح إذا أنست لم تظفر بشيء طلبتسسه فبسعض التسألي في اللبانية أنسجح

وقامت تراءى بعدما نمام صحبتى لنا وسواد الليسل قمد كماد يجلسح وإنسى وإن لم تسسمعي لقسمالتي الأحمد نفسسي في التسائي وأمسدح وبثنية قيد قالت .. وكيل حديثها إلينا .. ولمو قالت بسوء - ممليح

إذا جنتسا فسانظر بعسين جليسة إلينسا، ولا يغسررك مسن يتنصسح وقالت: تعلم أن ما قلت باطل أيادي سبا منهن إن كنت تمزح وحولى نسساء إن ذكسرت بريسة شمستن ومسا منهسن إلا سستفرح

تقول بنسي عمسي عليسك أظنسه وأنست العسدو المسرف المتنطسح وقبالت: عيسون لا تسزال مطلسة علينا وحبولي من عبدوك كشبح رجسال ونسبوان يريسدون أنسسى وإيناك نخبزى ينابن عمسى ونفضيح

أمن أجل أن عجنا قليلا ولم نقل لليلي كلاماً \_ لا أبالك \_ تكلح فمت كمداً . أو عش ذميماً فإنها جيوب ليلي تحفظ الغسيب نصبح

سلوا الواجديس المجربين عن العدى وذو البث أحياناً يبوح فيصسرح أتقسر ح أكباد المحبسين كسالذى أرى كبدى من حسب بنسة يقسر ح فواللَّسه السَّم اللَّسه إنسى لصسادق لذكراك في قلبي السلَّ وأمليح من النسوة السوء اللواتي أمرنسي بصرمتك إنسي منن ورائسك منفسح لقد قسلن مالا ينبسغي أن يقسسلنه وينضحن جلداً لم يكن فيك ينضبح

وواللَّمه مما أدرى أصمره تريسده بثينمة أم كسانت بذلسك تمسزح ويوم وردنا الحجر يابن عادني لك الشوق حتى كذت باسمك أفصح

عشية قالت: لا يكن لك حاجمة رأيسك تأسو باللسان وتجرح فقلست أصبره أم دلال وإن يكسن دلالاً فهسذا منسك شسيء تملسح فياني عرضت البود حتبي رددته وحتى لحبي فيك الصديق الكشبح ذكرتك يسوم النحسر يسابثن ذكسرة علسي قسرن والعيسش بسالقوم جنسح وليلسة بتنسا بالجنينسة هسساجني سنا بارق من نحو أرضسك يلمسح قعدت له والقسوم صوعسي كسانهم لدى العيس بالأكوار خشسب مطرح أراقبسسه حسستي بسدا مبتسلج من الصبح مشهور وماكدت أصبح

أرأيت هذا الحوار وهذا النصح وهذه الذكريات ، قصــة كاملـة مـن قصص الحب تمتزج فيها العاطفة المشبوبة بالعقل والحكمة ، وحين يشور القلب على كل حكمة ويلجأ الشاعر إلى حبه وحده تحاول أن تصده ، فيحكى لنا أنه قال: أصرم ذلك ؟ أقطيعة تريدينها أم الدلال ؟ فإن يكن دلالاً \_ وكم أرجو أن يكون \_ فما أملحه منك وما ألطفه .. لقد والله ذكرت الأيام الماضية ذكرت يوم النحر ويوم وردنا الحجر وبتنا بالجنينة .. إنه يريد أن يطمئن نفسه أنه المدلال وليست القطيعة .. إن كل ذى قلب أحب يدرك هذه القصة ويدرك العوامل النفسية التي تقف وراء كل كلمة فيها .

ولو تركنا النفس على سجيتها لظللنما مع جميل لا نتركه ، ولكن هنماك شعراء آخريـن أغنـوا الشعر العربـي بقصصهـم ، ولابــد لنما أن نلاقيهم ، فإلى شاعر حديد .

#### القصة في شعر امرئ القيس

وماذا علينا لو ضربنا في أغوار الزمن البعيد تنظر معاً هل استطاعت الجاهلية أيضاً أن تقدم شعراً ؟ وماذا عليها إن فعلمت ؟ فبلا الجاهليـة ولا الغنعراء الذين حماءوا بعمد الدين الحنيف قصندوا أن يكتبوا قصة فيما يتظمون من شعر ، بل إن فكرة القصة لم تكن لنزد على أذهانهم جميعاً . فلنلق نظرة على بعض من شمعر امرئ القيس . ولعمل قصمة امرئ القيس نفسها جديرة بأن تروى . فهي من أمتع ما جاء به تاريخ الشعراء العرب. فأبو امرئ القيس هو حجر بن الحارث وقد كان ملكاً على بني أسد وغطفان . وكسان امرؤ القيس يحب أن يشرب الخمر ويصحب النساء ويقول الشعر . وكان أبوه يكره منه هذا جميعه ويضيق به ، حتسى لقد أمر أحد أتباعه آخر الأمر أن يذهب به فيذبحه وينأتي له بعينيه . ولكن التابع كان أحصف من أن ينفلذ أمر الملك . فلزك امرأ القيس حبيثاً ، وذبح جؤذرا وجاء بعينه إلى الملك . فندم حجر على ذلك فبشره التابع أنه لم يقتل ولده . فأمره بأن يأتيه به من فوره . فأتي بــه ، وصفــح الأب، ولكن الابن ظل على قول الشعر، وصحية النساء، وشرب الخمر ، فأمر به أبوه وطرد . وعاش حياة نكلة ، وقاسي الأهوال حتسي قتل أبوه ، و لم يهب أحد من أبنائه الآخرين لينال الثأر . فوقع الثأر على . امرئ القيس، وقد قيل إنه حين محسد نفسه مطالباً بنيل التأر لأسه، قال: «ضيعني صغيراً، وحملني دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا سكر غداً ، اليوم حمر وغداً أمر » وآلي ألا يــاكل لحمـاً ، ولا يشــرب حمـراً ، ولا يدهن بدهن ، ولا يصيب امرأة ، ولا يغسل رأسه حتى يقتل من بنى أسد الذين قتلوا أباه مائة .

وقد استطاع امرؤ القيس أن ينال ثأره ، ولكنه قتل عن طريق آخر ، غير طريق الثار ، فقد قيل إنه خرج إلى أرض السروم يطلب الحماية من القيصر بوستنيانوس ، ولكنه أحب ابنته فأحبته ، وسمع القيصر ، فأجمع أمره على قتله ، فهرب امرؤ القيس ، ولكن تابع القيصر أدركه عند انقرة ، وقال له إن الملك كان يريده لينعم عليه بحلة جديدة ، وقدم رسول القيصر الحلة إلى امرئ القيس فإذا هي مسممة ، وكان الجو حارًا فساعد العرق السم أن يسرى سريعاً ، ومات امرؤ القيس .

الست ترى فى حكاية أمر الملك أن يقتسل ابنه . فيعدل التابع عن تنفيذ الأمر ، ملامح القصص الغربى العالمى ، الذى جعل من هذه الواقعة أساساً لكثير من الأعمسال القصصية العالمية ، بمل من قصص الأطفال أيضاً ، ترى هل تكررت القصة فى حياة ملوك الغرب فاستلهمها كتساب القصة ، أو هم نظروا إلى تاريخنا العربى واستوحوا منه ؟ لا أدرى .

بنا الآن إلى شعر امسرئ القيس نتنبع أثر القصة فيه ، وما أظنك ستنتظر من امرئ القيس قصة ذات بداية وعقدة ونهاية ، فهو أولاً وأخيراً لم يقصد أن يروى لك قصة ، وإنما هو يحكى لك شيئاً مما وقع له ، في أسلوب قصصى . ونأتى في عصرنا هذا لنجد فيما حكى أثراً لفن القصص ، ونستخلص أن هذا الفن جزء من النفس الإنسانية ، تنشئه

إنشاء إن لم تكن تعرفه ، وقد تطور همذا الفن في الشعر العربي حتى أصبح قصصاً مكتملاً في العصور التي تلت عصر امرئ القيس .

يقول امرؤ القيس:

إذا منا الثريبا في المسماء تعرضست تعسرض أثنساء الوشساح المفصسيل فجئست وقمد نضست لنسوم ليابهسا السدي المسمخ إلا لبسسة المتفضسل فقالت: يمين اللَّه مالك حيلية وما إن أرى عنيك الغوايية تنجلي خرجت بها أمشى تجسر وراءنسا علىي أثرينا ذيسل مسرط مرجل فلما أجزنا ساحة الحيي وانتحي بنا بطن خبت ذي عقاف عقنقل إذا التفتيت نحوى تضبوع ريحها نسيم الصبا جاءت بريا القرنفيل إذا قلست هساتي نولينسي تمسايلت على هضيم الكشح ريا المخلخسل مهفهفة بيضاء غسسير مفاضسة ترائبها مصقولسة كالسجنجل وأعتقد أنه لابد لنا أن نقدم هذه الألفاظ التي اعترضت طريقنا ونحسن نقرأ القصة ، فالكلام لامرئ القيس ، وليس بالهين أن تقرأ امرأ القيس ، ولا تتعثر في ألفاظه ، أما الثريا فهي نجم ، ونضت الثوب خلعته ، وأما لبسة المتفضل ، فهي ما يلبس عند النوم ، ولعلها من أجمل التعبيرات العربية ، وأما المرط الذي يجرجــر فهــو الشوب مــن الحريــر والمرجــل هــو المخطط ، وانتحى معناها قصد ، والقفاف ما خشن من الأرض وارتفع ، وأما العقنقل التي لاشك صكت البصر ، فهي الرمل الكثير المنعقد بعضه على بعض ، ولعلك لاحظت معي أن جرس اللفظة العربيـة قريب دائمـاً مما تؤدية من معنى ، وفي هذين اللفظين الأخيرين خير دليل على ذلــك . أما المهفهفة فهى ذات البطن الضامر ، ولعلها أيضاً تذكرنا بجرس اللفظمة ومعناها ، والمفاضة هى ذات البطن الكبير ، والتراثب هى النحر ، وهـو موضع القلائد ، أما السحنجل فهى المرآة .

أين القصة إذن ؟ إنه يروى عن مغامرة غرامية له ، وهو يبالغ فى الوصف شأن الفن الواقعى الذى لم يظهر فى الأدب إلا فى القرن التاسع عشر . وبطبيعة الحال لا تنتظر أن يكون واقعيًّا فى الأحدات ، إنما لابد له أن يقول إن المرأة مهما يكن من جمالها فهى لا تستطيع أن تقاوم أسره وفتنته ، وأنت لاشك تعرف أن الأغلبية الكاثرة من الشعر العربى ، كانت تكتسب جمالها من مقدار الكذب ، الذى كان يضفيه الشاعر على ما ينظمه ، وقد عاشت الأجيال تستمتع بهذا الكذب المنظوم ، بـل إنها عاشت لا تقبله إلا منظوماً .

#### القصة في شعر عمر بن أبي ربيعة

لعل عمر بن أبى ربيعة هو أول شاعر فى العربية أحب الحب لذاته ، وعشق الهوى نفسه دون أن يثبت على حب واحدة بذاتها ، كما فعل بجنون ليلى ، وكثير عزة ، وجميل بثينة . فعمر بن أبى ربيعة أحب الكثيرات ، وغنى الحب لجيله وللأجيال بعده ، ويبدو لى أن عمر أحب الشعر كما أحب الحب ، و لم يكن عمر شاعراً فقيراً يتكسب بالشعر ويدور به على ذى الوجاهة والغنى ، فهو ينتسب إلى قريش وحسبه هذا نسباً ، وهو غنى موفور ، فالفن عنده للفن ، وإن كانت الأحيال التى تلت جيل عمر قد أحبت الفن ، وفكرت أنه قد يجلب إليها نباهة الذكر ، وبعد الصيت ، فما أطن هذا المعنى قد خالط حب عمر لفنه ، فقد كان نابه الذكر ، بحكم انتسابه إلى أشرف بيت عرفه العرب ، وقد فقد كان يستطيع أن يوفد الشعراء فيتغنوا به ، ولكنه أراد هو أن يتغنى ، فغنى أعذب الغناء وأجمله وأرقه .

وقد كان عمر في مولده قريباً من عام هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ، فقد ولد عمر في عام ثلاثة وعشرين للهجرة وتوفى سنة ثلاث وتسعين ، فهو إذن من شعراء صدر الإسلام ، الذين تأثروا بالشعر الجاهلي أعظم التأثر ، ولكن في رهافة حس ، ونقاء فني مشرق ، تخلص من ألفاظ الجاهلية الصعبة وجاء شعره كالنبع الرقراق الصافي . وفي هذه المحاولة التي نحاولها ، سنجد أن عمر بسن أبي ربيعة من أعظم الشعراء الذين أحسنوا فن القصة ، وقدموا منها الكثير في قصائدهم .

وقد استطاع عمر بعذوبته ، أن يفرض نفسه على حيله وعلى الأجيال بعده ، حتى يومنا هذا ، وإن الكثير مما نردده في حياتنا اليومية ، ينتسب إلى عمر لما في الفاظه من موسيقي ، وفي نظمه من إحكام ، فلا تحس عنده لفظة تريد أن تنبو عن مكانها ، ولا قافية غير مطمئنة في بيتها .

ولعل قصيدته (أمن آل نعم) من أعظم القصائد التي ثبتت دعائم القصة في السعر العربي ، ولعلها هي وبعسض قصائد أحرى لعمر التي أوحت إلى أن أتتبع القصة في الشعر العربي قدر الجهد ، وقد وقعت في يدى نسخة من ديوان عمر بن أبي ربيعة . أشرف عليها بشير يموت ، ووجدته يقول فيما قدم به الديوان : « وإنك لتحد له في قصيدته (أمن آل نعم) قصة لو تجرد لها قلم كاتب روائي ، لأخرج منها رواية ، لا تجد أبدع منها ولا أوفي في بابها ، في أسلوب ما يعرفه رمبو ولا دى موسيه ولا غيرهما من معبودى الفتيان المتفرنجين » . وهكذا كان عجياً أن ينظر إلى شارح الديوان ، من وراء عام أربعة وثلاثين وتسعمائة والف ، ليحدني أحاول أن أقدم القصة في شعر عمر بعد ذلك بأربعين عاماً .

والآن فلنردد معاً قصيدة اخرى لعمر بن أبى ربيعة ، ولست بمحتاج أن أشير لك إلى مقدار العذوبة والرقة التى تتمتع بها ، وإنى لمنتقبل بمك بعد ذلك إلى قصيدة أمن آل نعم ، ولكن يطيب لى أن أقدم هذه أولاً بين يديك ، وإنك لواحد أن القصة فيها لا تحتاج إلى إشارة :

أرسسات خلّتسمى إلى بانسا قد أتينا بيعيض ما قدد كتمتنا وبهجرانسك الربساب حديثاً سوءة يبا خليسل مسا قدد فعلتنا وهجرت الرياب من حب سعدى ونسيت المذى لها كتبت قلتنا ولعمسرى ليحسسنن عزائسى عنك إذ كنبت غيرها قد ألفتنا وكانى قدد كنبت أعلسم أنسى لست إلا كمن بيه قدد غدرتنا غير أن قد غدرتنى قيل خُرِ فوجدنساك كاذباً إذ خبرتسا أيسانك الغليظة عسدى ومواليسق كلها قدد غدرت وختنا وأتيست المدى أتيست بعملد لم تهبنسا لمداك لسم ظلمتسا إن تجدد الوصال منبك فإنسا قيم للمها قدد حلفتا مسن كسلام تهسزه وبحلسف فلعمسرى فرعسا قدد حلفتسا ليم لم تسوف أو خلفت بعهد بشس ذو موضع الأمانية أنتسا وكيف رواها لك على لسان خليلته ، وتحس برنة الاعتزاز . إنه غادر لا وكيف رواها لك على لسان خليلته ، وتحس برنة الاعتزاز . إنه غادر لا

أيسن أيمسانك الغليظة عنسدى ومواثيق كلهسا قسد نقضتا لاتخسون الرباب مادمست حبّسا يا ابن عمسى فقد غدرت وخعا هذه الأيمان التي كنت تقسمها ألا تخون الرباب مادمت حيّسا ، فقد غدرت و خنت فعس ذو موضع الأمانة أنت ، والشاعر سعيد تنزنح

يقيم على عهد ، ولا يبقى على أيمان كشيرة ما كشرت هذه الأيمان ،

وغليظة ما غلظت .

نغمات السعادة في أبياته جميعاً أنه غير وفي ، إنه يمثل لنا فالنتينو وكازانوفا ودون حوان ، وكيف كان اعتزازهم أنهم لا يبقون على حب واحد ، وهكذا كان عمر بقصصه الشعرى ، يمثل حالة غربية على عصره ، فحين كان جميل والجنون وقيس ، يشببون بفتاة واحدة ، يرون الدنيا جميعها فيها ، ينتقل عمر بن أبي ربيعة بين الفتيات خفيف القلب ، وقيق الشعر ، سعيداً أنه يغدر بالفتاة قبل أن تغدر به ، ولا يراعى في ذلك عهداً ، ولا ميثاقاً ، واثقاً أنها هي أيضاً ، لن ترعى عهداً أو ميثاقاً إذا طال الأمد بحبهما .

والآن بنا إلى قصيدته الشهيرة ( أمن آل نعم ) .

إن أكثر ما أخافه وأنا مقدم على قصيدة « أمسن آل نعسم » ألا أحد شيئاً أقدمها به ، ولا أحد شيئاً أعلى به على أبياتها ، فالقصيدة قصة كاملة ، وإن شئت أن تتناول خيوطها وتنسج لاستطعت أن تخسرج برواية . وألفاظها سهلة ميسورة ، قريبة المعانى ، لا تكاد تحتاج إلى أى تعليق ، ومع ذلك فماذا علينا أن ننظس في أبياتها معاً ، ثم نرى ماذا نستطيع أن نقول .

القصيدة طويلة ، وقد اخترت أن أجمع منها ما يكون القصة ، وهكذا حولتها في هذا الاختيار من القصص الواقعي القديم إلى القصص الواقعي الحديث ، فقد كان القديم يعنى بالتفاصيل والوصف الدقيق ، وحين تطورت نظرية الأدب الواقعي ، أصبحت الخطوط القليلة تكون

الصورة ، دون كبير عناية بالتفاصيل ، وهكذا أصبحت قصيدة أمن آل نعم بعد أن حجبت منها بضعة أبيات في الوصف :

أمن آل نعسم أنست غياد فمبكسر غييداة غييد أم رائسيح فمهجسير لحاجمة نفسس لم تقبل في جوابهما فتبلسغ عسدراً والمقالسة تعسدر؟ تهيم إلى نعسم فبلا الشمل جنامع ولا الخبل موصول ولا القلب مقصر ولا قرب نعم إن دنت لسك نسافع ولا نأيهسا يسسلي ولا أنست تصسير إذا زرت نعمساً لم يسزل ذو قرابسة لهسا كلمسا لاقيتهسا يتنمسس عزيسسز عليسسه أن ألم بيتهسسا يسسرلي الشمحناء والبغيض يظهس ألكسي إليهسا بالسلام فإنه يشهر المسامي بهسا ويُنكِّسر بآيسة مسا قسالت غسداة لقيتهسا بمدفسع أكنساف أهسدا المسهر؟ قفسي فسانظري أسمساء هسل تعرفينسه أهلذا المغيري اللي كسان يذكس ؟ فقائت: نعم الاشك غير لونسه سرى الليل يحيى نصه والتهجر أو رأيت كيف استطاع في هذه الأبيات القليلة أن يسروي لنا صلته القديمة بها ، وكيف قامت العداوة والبغضاء بينه وبين أهلها ، ثـم كيـف طال البعاد بينهما ، وكيف هي من حبه حتى لتقول لرفيقتها إنه هو وقمد حال لونه وتغير من طول ما سرى في الليل ومشيي في هجير الشمس وحرها ، ولو أراد القاص المتمكن أن يقدم لك هذا التاريخ جميعه ما استطاع أن يقدمه في أبرع ولا أروع من هذه الصورة ، فهو يتنقـل مـن لغة المتكلم إلى لغة الحوار في مقدرة فائقمة ، حتى ما تكاد تحس بهذا التنقل . ثم هو يومئ إلى القصة بهذه البغضاء التي يكنها له بعض أهل حبيبته ، وكأن هذه البغضاء خبر يتلى ولا صلة له بعقدة القصة . وهكذا يفعل القصصي البارع ، فهو لا يكشف عن النهاية ومع ذلك لابد له أن يومئ بها إيماء حتى لا تجيء النهاية مفاحئة ، ولنصض معاً إلى بقية الأبيات :

وليلة ذى دوران جشمتنى السسرى وقد يجشسم الهول المحسب المهسرر فبست رقيباً للرفساق علسى شفا أحاذر منهسم من يطوف وأنظر إليهم متىي يستمكن السوم منهسم ولى مجلسس لولا اللبائسة أوعسر وبست أناجى النفس أين خباؤها وكيف لما آتسى من الأمر مصدر

ارأيت هذه الحيرة التي تتردد في نفسه ؟ إنها التشويق من الكاتب المقصصي القادر ، ولا يطيل من هذه الحيرة شأن الكاتب المترفع المذي يعف عن تقديم التشويق للتشويق ، فيسوقه في خيوط القصة سرًّا وكأنه لا يريده لذاته .

ف الله عليه القلب ربّا عرفته في الله الله الله كاد يظهر وهكذا يعود كاتباً قصصيًا رومنسيًا ، لقد عرف الخباء بعبق يعرف من فتاته ، وبهوى قلبه الذى يكنه لها .

فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شهبت بالعشهاء وأنسؤر وغاب قمير كسنت أهبوى غيوبه وروح رعيسان ونسسوم سمسسر وخفض عنى الصوت أقبلت مشية الحصاب وشخصى خشية الحى أزور أرأيت القصاس كيف يرسم صورته حين اطمأن أنه يستطيع أن يذهب إلى ضحيتها التي عرفها برباها وحبه قام يمشى كأنه الحباب ملتفتأ إلى الحي محاذرة أن يراه أحد وهو في طريقه إليها . صورة فنية كاملة . و دون أي مقدمات .

فحييست إذ فاجأتهسا فتوفست وكسادت عكنسون التحيسة تجهسر وقبالت وعضست بالبنسان فضحتنسي وأنبت امرؤ ميسسور أمسرك أعسسر أريتك أو هنسا عليسك ألم تخسف رقيساً وحبولي من عبدوك حضير فواللُّسه منا أدرى أتعجيسل حاجسة اسرت بك أم قد نام من كنت تحلر فقالت وقسد لانت وأفسرخ روعهسا كسسلاك بحفسيظ ربسبك المتكسسير

فقلت لها بسل قادني الشوق والهوى إليك . وما نفسي من الساس تشعر

فبت قرير العبين أعطيست حاجتي ... أقبسل فاها في الخلاء فاكثر وتونسو بعينيها إلى كمسا رنسا إلى ظبيمة وسمط الخميلة جمؤذر فمسا راعنسي إلا مناد ترحلسوا وقذ لاح معروف من الصبح أشقسر فلما رأت من قسد تنبسه منهم وأيقاظهم قالت: أشر كيف تامر فقلت: أبساديهم فإمسا أفوتهم وإما ينسال المسيف ثماراً فيثمار فقالت: أتحقيقاً لما قبان كاشبح علينا وتصديقاً لمبا كبان يؤثسر فيان كسان مسالابد منسه فغسيره من الأمير أدني للخضاء واسستر اقص على اختى بسدء حديث ومسالى مسن أن تعلمسا متأخسر \* \* \*

فقامت كتيباً ليس في وجهها دم من الحيزن تدارى دمعة تتحسار فقامت إليها حرتسان عليهما كساءان من خز دمقس وأخضر فقالت الأختيها أعينا على فتى أتى زائراً والأمر للأمسر يقسار فأقبلتا فارتاعتا السم قالتسا أقلى عليك اللوم فساخطب أيسر فقالت لها الصغرى سأعطيه مطرفى ودرعى وهذا البرد إن كان يحسار يقسوم فيمشي بينسا متنكسراً فيلا سرنا يقشو والا هيو يظهسر فكان مجنى دون مين كنت أتقى للاث شيخوص كاعبان ومخصر فلما أجزنيا سياحة الحي قلين لى أما تتقيى الأعباء والليسل مقمسر وقلن أهذا دأبك الدهس سيادراً ؟ أما تستحى ؟ أو ترعوى ؟ أوتفكر؟ إذا جئت فيمنح طرف عينك غيرنيا لكى يحسبوا أن الهوى حيث تنظير فاخير عهد لى بهنا حين أعرضيت والاح لهنا خيد نقسيني ومحجسر أرايت أجمل من هذا قصصاً متكاملاً ؟ .. ألم تتلاحق أنفاسك حين

ارايت أجمل من هذا قصصاً متكاملاً ؟ .. ألم تتلاحق أنفاسك حين أسفر الصبح ووجده بين القبيلة ؟ ثم ألم تهدأ أنفاسك والأختان تؤنبانه... لقد انتهت المشكلة فهما تريدان منها أن تكون له رادعاً فيرعوى ...

أتراني أحتاج إلى تعليق ... أما أنا فلا تعليق عندى ... فهل لديك أنت تعليق غير الاستحسان ؟ .

#### قصص قصيرة في شعر عمر

إن الناظر إلى شعر عمس يجد عنده بحموعة من القصص القصيرة الممتعة ، ومعروف أنه يجمل بالقصة القصيرة أن تكون قليلة الأشخاص ، متحدة في الزمن ، أى لا يتباعد الزمن بين أطرافها ، ويجمل بها أن تركز تركيزا يوشك أن يكون كاملاً على الومضة التي لمحت فسي ذهسن الكاتب ، لننظر معاً هل فيما وقعت عليه من القصص القصيرة عند عمر بن أبي ربيعة مثل هذا ... ؟

يقال إن عمر حين علت به السن أقسم لا يقول بيتاً من الشعر إلا أطلق جارية من جواريه ، وفي يوم وجد حبيبين يتناجيان فسألهما لماذا لا تتزوجان ؟ فقال الشاب : إن أبا الفتاة يطلب مهراً كبيراً فقال عمر : بنا إليه ، ودفع مهر الفتاة ، وتزوج الحبيبان ، وأحس عمر بالشعر يشور به فتوزعت نفسه بين أن يقول فيحنث بالقسم وبين أن يكسم هذا المرجل الذي يغلى في صدره ...

ورأت جاريته المقربة ما هو فيه من حيرة فسسألته عما به فلم يطق صبراً وانفحر بالشعر :

تقسول ولينتسبي لمسا رأتنسبي طربت وكنت قبد أقصرت حيناً أراك اليسوم قبد أحنث شبوقاً وهباج لسك الهسوى داء دفينسا وكنت زعمست أنسك ذو عبزاء إذا مبا شبئت فسارقت القرينسا بربسك هبل أتباك لهبا رسسول فشباقك أم لقيست لهبا حدينسا ؟

فقلست: شسكا إلى أخ محسب كبعسيض زمانسيا إذ تعلمينسيا فقسص علسي مسا يلقسني بهنسد فلكسر بعسض مسا كنسا نسسينا وذو الشسوق القديسم وإن تعسرى مشسوق حسين يلقسني العاشسقينا وكسم مسن خلسة أعرضست عنهسا الغسير قلسي وكنست بهسا ضنينسا أردت فراقهها وصهيرت عنههها ولوجس الفهؤاد بهسا جنونها وأطلق تسم حوار ، لقد كان يريد أن يعيش للفن ، بل إنني أحسب أنه ما أحب ولا غامر إلا ليقول الشعر ...

تراك هل لاحظت القرشي الأصيل يعف عن أن يذكر ما قدمه من المال إلى العاشقين .

وإنما يذكر هذه النبضات التسى تذكر بها بعض زمانه .. ثم هذا البيت الذي مازال صداه يرن في سمع الأجيال حتى اليوم .

وذو الشوق القديم وإن تعمري مشموق حين يلمقي العاشقينسا معيى إذًا إلى قصة أخرى .. وهي لا تحتاج إلى مقدمات :

ارسات هند إلينا رسولا عاتباً أنَّ مالنسبا لا تراكسا؟ فيه قسد أجمعت عنسا صسدوداً أأردت الصسدام أم مسا عداكسا إن تكن حاولت غيظى بهجسرى فقد أدركست مساقسد كفاكسا كاذباً قلد يعلمه اللَّسه ربسي النسي لم أجسن ما كنسه ذاكسا والبسى داعيساً إن دعساني وتصامم عسامداً إن دعاكسا 

إن فسى الأرض ساحاً عريضاً ومساديح كشيراً سيواكا غسير أنسي فساعلمن ذاك حقسا لاأرى النعمسة حسي أراكسها قلست مهمسا تجسدى بسى فسيانى أظهسر السود لكسم فسوق ذاكسا أنت هسمي وأحساديث نفسسي الما تغيبست وإذامها أراكسها وتستطيع أن ترى في هذه الأبيات صورة من أوضح الصور للقصة الحوارية فلقد ردت الأبيات موقفه الذي تأخذه عليه حبيبته وغضبها ثم حبها ، فهي قائلة له إن الأرض واسعة وبها مناديح كثيرة سواه ، ولكنها لا تحب من الأرض ، ومن هذه المناديح إلا هو ، ويعطف هو على هــوى حبيبته ..

ولا أستطيع أن أترك عمر بن أبي ربيعة ، ولا أذكر قصيدته الرائعة التي يتعلق بها ــ فيما يروى الرواة ــ حدث من أهم الأحداث فـي حياة الدولة العباسية .. وما إحالك إلا عرفت الأبيات :

ليست هنسدا أنجزتنسا مسا تعسد وشسفت أنفسها تمسا تجسد واسسستبدت مسسرة واحسسدة إغسا العساجز مسن لايسستبد زعموها سسالت جاراتهسا وتعسرت ذات يسوم تبرد أكمسا ينعتنيي تبصرنسي عمركسن اللسه أم لا يقتصدا فتضماحكن وقممد قلممن لهما حسمن فسي كمل عمين ممن تسود حسسه حملاسه مسن شسسانها وقديماً كسان فسي النساس الحسيد ولقسمه أذكسر إذ قلست فسا ودموعسي فسوق خسدي تطسرد

قلت من أنت فقالت أنا من شه الوجه وأبه الكمه للحن أهل الخيف من أهل منى مسالمقتسول قتلنساه قسود قلست أهسلا أنتسم بغيتنسا فتسمين فقسالت أنسا هنسد إغسا أهلسك جسيران لنسا إغسا نحسن وهسم شمئ أحسد حدثونسى أنهسا لى نفدست عقداً ينا حبداً تلسك العقد كلمسا قلست متسى ميعادنسا ضحكت هند وقالت بعد غد

أليست هذه مجموعة قصص كاملة .. قصة الغيرة بين الفتيات ، وقصة الحب ونشأته ؛ أتراك لاحظت ما يقوله عن صلته بأهلها ، ألا ترى مثل هذا في حياتنا العادية حين يحاول الفتسى أن يتقرب من فتاة ، فيخلق صلات بينهما قليمة ، ويقول لها إن أهله وأهلها شئ واحد ، شم أترى إلى قرير الشاعر وكيف يذكر أن حبيبته تستعين عليه بالسحر وهو سعيد بسحرها هذا ، ثم البيت الأحير الذي يشبه قصة صاحب المطعم الذي علق لافتة تقول من يأكل اليوم ويدفع يأكل غداً مجاناً ، وترك اللافتة معلقة فلم بأت هذا الغد أبداً ، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد . .

أما ما قيل عن أثر هذه القصيدة في التاريخ فإنه يبروى أن إسحق الموصلي غنى أمام هارون الرشيد : واستبدت مرة واحدة إنما العاجز مسن لا يستبد ، وظل يطرب فيها ويعيد ويزيد، ثم يروى أن الرشيد ظل يبردد إنما العاجز من لا يستبد حتى أنزل بالبرامكة ما أنزله ..

أليس عجيباً أن يكون هذا الشعر الرقيق الغزل العذب سبباً في نكبة ؟ ولكن الناس لا يستطيعون في شرهم أن ينأوا عن مواطن الجمال في الحياة ، فإذا هم يجعلون منها ظلماً واستبداداً ، علم الله لو كان عمس يدرى أنه يقول هذا الشطر لغير الفن والجمال ما قاله ، فما قصد استبداد الكاره بل استبداد الحجب ، وما قصد استبداد الرشيد ، بل استبداد هند .

#### القصة في شعر عنترة

إن عنترة بن شداد كان يعيس مأساة همى حبه لعبلة ، لا يجرؤ أن يتقدم للزواج منها ، حتى ظهر شأنه فأظهر حبه ، وظل وفيًّا على هـذا الحب ما امتدت به الحياة .

وقبل أن نعرض للقصة في شعر عنئرة لابد لنا أن نتعسرف على لمون من القصة القصيرة وهي تحبو إلى مكانتها في عالم الأدب ..

تلك هى القصة الوصفية التى تعتمد على تقديم الصورة الفنية دون كبير عناية بالتمهيد والعقدة والحل ، وقد طالعنا الأدب العربى والغربى على السواء بنماذج شتى من هذا النوع من القصص ..

فإذا قرأنا معاً بعضاً من شعر عنى ق وجدناه غنيًا بهذا اللون .. والعجيب أننا نجد نفس هذا القصص عند المتنبى ، مع الفارق الزمنى الضخم الذي يفصل بين الشاعرين ..

وظاهرة أبحرى غريبة عند عنترة ، هى أننا بحدد شعره سهلاً قريب المنال ، الأمر الذى نفتقده فلا نجده عند شعراء متاحرين عنه كثيراً مشل الشاعر العملاق أبى تمام ، والآخر الشهير ابن هانئ الأندلسي ، فمن أين تأتت هذه السهولة لعنترة ، وهو ابن الجاهلية ؟ ما أحسب إلا أنه كان شاعراً مطبوعاً لا يبحث عن الغريب ، فقد كانت الألفاظ الشعرية بين يديه هى التى تؤدى المعنى الذى يريد من أقرب طريق .

عوداً إلى مأساة عنترة والقصة الوصفية في شعره ..

أشاقك مسن عبسل الخيسال المبهسج فقلبسك مسمه لاعسسج يتوهسسج

فقسدت التسى بانت فبست معذباً وتلك احتواها عنك للبين هدودج ديار لذات الخنر عبلة أصبحت بها الأربع الهوج العواصف ترهسج ألا هل ترى أن شط عنى مزارها وأزعجنا عن أهلها الآن مزعسج فهسل تبلغنى دارها شدنيسة هملقة بسين القفسار تهمسسلج

\* \* \*

المح فلل ابتسامة على شفتيك . أتلك هنى السهولة ، والواقع أنها بالنسبة لعنترة سهلة ، ثم ابتعد عنا استعمالها ، فصارت إلى ما صارت إليه من صعوبة ، ولا بأس عليه إن الغنز فنى بين ، فلو قد نظرت إلى الأبيات السابقة لتبينت مدى السهولة عنده على أية حال فالشدنية موضع باليمن يعرف بالإبل الجيدة ، والهملقة الخفيفة السريعة ، والهملحة السرعة في تبختر ، ونواصل السير مع الصورة ..

وقد سرت يا بنت الكرام مبادراً وتحتى مهرى من الإبل أهرج بارض تردى الماء من هضباتها فاصبح فيها لبتها يتوهسج وأورق فيا الآس والضال والغضا ونبق ونسرين وورد وموسيج لعن أضحت الأطلال منها حواليا كأن لم يكن فيها من العيش مبهج فيا طالما مازحت فيها عبلسة ومازحنى فيها الغسزال المغنج أغن مليح الدل أحسور أكحسل إذا نقسى الخسد أبلح أدعسج

آن لى أن أبتسم أنا ، أرأيت هذه الأوصاف الأخيرة وتلاحقها وليس بينها كلمة إلا سمعناها من الشعراء المحدثين .. وقبل هذا أرأيت هذه

الصورة الوصفية للورود والأزهار وحنينه إلى عبيلة يمازحها هناك وتمازحه ، ولعل أروع ما قدمه عنترة إلى الشعر العربي عامــة وإلى الشـعر القصصي خاصة معلقته الشهيرة التي يبدؤها ببيت ما زلت أذهل كلما فكوت فيه ..

هل غسادر الشعسراء من مستزدم أم هل عرفت البدار بعسد توهسم كيف لم يغادر الشعراء من متردم وهو بعد في الجاهلية ؟ . فماذا نقول نحن بعد ألفي عام من معلقته . . إذ كان عنترة يقول إن الشعراء لم يتركوا شيتا لأحد يقوله فماذا يفعل المشتغلون بالفن الأدبى بعد ألفي عام ، ظل الشعراء وقد انضم إليهم الناثرون والرواثيون والقصاصون يقولون ولا ينقطعون عن القول ، ألست ترى معنى أن المهم في العمل القنى لم يصبح المعنى ..

فلنقرأ معاً بعضاً من هذه القصيدة الرائعة :

أثني على عما علمت فيانني سيهل مخسسالفتي إذا لم أظليم فإذا ظلمت فإن ظلمني باستل مسر مذاقته كطعسم العلقسم ولقسد شسربت مسن المدامسة بعدمسنا الكسد المواجسر بالمشسوف المعلسيم بزجاجسة صفسراء ذات أسسرة قرنت بأزهر في الشمال مقسام فسإذا شسربت فسائني مسستهلك مسالي وعرضسي وافسر لم يكلسم وإذا صحوت فما أقصر عن نساى وكما علمت شمالسلي وتكرمسي

يخسبرك مسن شسهد الوقيعسة أننسى أغشني الوغي وأعسف عنسذ المغنسم

ولقسد ذكرتسك والرمساح نواهسل حني وبيس الهنبد تقطسر مسن دمسي فوددت تقييسل السيوف لأنهسا لمسعت كبارق تغسرك المتبسم

قصة وصفية حاهلية كاملة هذه الأبيات الثلاثة ، وامض معى قليلاً : لما سمعت نسداء مسرة قسد عسلا وابسى ربيعة فسى الغبسار الأقتسم ومحلم يسمعون تحسب لوائهم والموت تحست لسواء آل محلم أيقست أن سيكون عنه لقسالهم ضرب يطير عن الفراخ الجشسم لمسا رأيست القسوم أقبسل جمعهم يتذامسرون كسررت غسير مذمسم يدعبون عنب و والرمباح كانهبا أشبطان بستر فسي لبسان الأدهسم مازلت أرميهم بتغمرة نحسره ولبانمه حسى تسمربل بسالكم فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى بعسبرة وتحمحسم لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى ولكان لو عليم الكيلام مكلمي ولقيد شفيي نفسي وأبسرا سقمها قيل الفيوارس وينك عسنتز أقسدم

أرأيت قصة هذا الحصان ، ورأيت هذه اللمحة العبقرية ، لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى ، ثم أرأيت أسفه وسقمه من أجل حصانه الذى لم يشقه إلا قيل الفوارس ، ويك عنتر أقدم ..

قصة كاملة النبض ، كاملة الأحداث ، أخاذة الوصف .

#### القصة في شعر المتنبي

كان المتنبى مشغولاً بنفسه شغلا الحد عليمه جوانب حياته جميعاً ، وقد أصيب بالنرجسية فأكلت حياته ، وأسلمته إلى الموت أيضاً ، فقد قيل إنه هجا قوماً بقصيدته الشهيرة « لم ينصف القوم ضبة » وحين أراد أهل ضبة أن ينتقموا لها منه خرج عليه بعضهم في الطريق ، فحاول أبو الطيب الهروب ، فقال له فتاه أتهرب وأنت القائل :

الخيسل والليسل والبيسداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم فعاد إلى الحلبة ليحدث حتف شعره ..

ولا أعرف أحداً حديراً بأن يصاب بالغرور والنرجسية مثل أبى الطيب المتنبى ، فالواقع أنه شاعر فذ عملاق ، خرج على جيله كالمعجزة، ولقد قبلنا من كثير غيره أن يكون مغروراً ، بل أحببنا هذا الغرور عند الشعراء ، فمن حق المتنبى أن يبلغ من الغرور ما يشاء ، وأن نرحب نحن بغروره هذا ، وإلا فكيف نرفض ..

اعيذها نظرات منسك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم سيعلم الجمع ممن ضمم مجلسا باننى خير من تسعى به قدم أنا الله نظر الأعمى إلى أدبسى وأسعت كلماتي من به صما أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها ويحتصم ليكن نرجسيًا مغروراً كما يشاء .. فقد تعب هو بغروره .. وتمتعنا نحن ، فهوالذى أراد من زمنه ذا أن يبلغه ما ليس يبلغه من نفسه الزمن ، وهو الذى دفع ثمن ما أراد و لم ينل ..

أغلب شعر المتنبى فى المديسح والهجاء، أما الفخر فيتخلل المديسح والهجاء على السواء، وهكذا كان من الصعب أن أجد عنده ما يعيننى فى هذا البحث، وخشيت أن يخذلنى كما خذلنى أبو تمام، الذى استعصى شعره أن يوصف بأى لون من ألوان القصص المعروفة ..

ولكن المتنبى فى آخر الأمر كان أحنى على من أبى تمام ، ووجدت عنده قصيدتين فى كل منهما لـون مـن الـوان القصـص ، أمـا القصيـدة الأولى فهى التى يقول فيها :

على قدر أهل العزم تأتى العزائسم وتأتى علسى قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيسم العظائسم ويبدأ قصته بأبياته الشهيرة ..

وقفت وما في الموت شك لواقف كانك في جفن الردى وهو نائم تمر بلك الأبطال كلمسي هزيمة ووجهك وطساح وتعسرك باسسم تجاوزت مقدار الشجاعة والنهي إلى قول قوم أنست بسالغيب عسالم ضممت جناحيهم على القلب ضمة تمسوت الخوافسي تحتها والقوادم بضرب ألى الهامات والنصر غالب وصار إلى المبات والنصر قادم ومسن طلب الفتح الجليسل فإغما مفاتيحه البسض الخفاف الصوارم نشرتهسسم فسوق الأحيدب كلسه كما نثرت فوق العسروس الدراهم

وتلك قصة تستطيع أن تنسبها إلى الأدب الروماني وأنت مطمئن ، فهى تصف البطولة وتبالغ فيها ما شاء الكاتب أن يبالغ . . ثم هو يصف أحداث الحرب في دقة وإفاضة لا يصلان بها إلى الأدب الواقعي ، وإن كانا يومتان إليه إيماء فضم الجناحين على القلب ووصف الضرب المذى يبدأ بالرءوس حين النصر بعيد ، والذى ينتهى بأعالى الصدور حين النصر قادم .. هذا الوصف يوشك أن يكون واقعيًا لولا مبالغة الشعر فيه .. وعلى أية حال فليس من المعقول أن يقدم إلينا الشعر قصصاً خالصاً ، وإلا أصبح نثراً لا شعر فيه ، إنما جماله أنه يجمع بين الشعر والقصة ، تحذاً من خصائص كلاً الفنين بنصيب ..

وننتقل مع المتنبى إلى لون آخر من ألوان القصص هو التجربة الشخصية ، وإن كثيراً من الكتاب يلجئون إلى ضمير المتكلم ، ليتحدثوا عن تجربة شخصية لهم .. أو ليوهموا القارئ أنهم يقدمون له تجربة شخصية .. وهذا اللون من القصص قريب دائماً إلى نفس القارئ ، فهو يشعره أن الكاتب يصدقه القول ، ولست أدرى لماذا يجب القارئ دائماً أن يحس أن الكاتب يصدقه القول .. أغلب الأمر أنه يحس بالمتعة في التوهم أنه الصدق ، بنا إلى المتنبى لنرى تجربته الشخصية تلك ..

أقست بارض مصر فلا ورائى تخب بسى الركساب ولا أمسامى ولعلك أحسست من الكلمة الأولى أنه في سبيله أن يقص علينا شيئاً:

وملنسى الفسراش وكسان جنبسى يمسل لقساءه فسى كسل عسام قليسل عسائدى سسقم فسؤادى كثسير حاسدى صعب مرامسى عليسل الجسسم محتسع القيسام شديد السكر مسن غسير المدام وزائرتسى كسأن بهسا حيساء فليسس تسزور إلا فسى الظسلام

بذلبت لهبا المطسارف والحشسسايا فعافتهسنا وبسناتت فسبي عظسامي يضيسق الجلد عبن نفسسي وعنها فتوسسعه بسسأنواع المقسسام أراقب وقتها مسن غير شوق مراقبسة المسوق المستهام ويصدق وعدهما والصدق شر إذا ألفسالت في الكرب العظمام جرحست مجرحساً لم يبسق فيسمه مكسان للسسيوف ولا السمهام يقهول لي الطبيب أكلست شيئاً وداؤك فسي شسرابك والطعسام ومسا فيني طبينه أنسي جنبواد أضسر بجسيمه طيول الخمسام فيان أمرض فما مسرض اصطبارى وإن أحمسم فمساحسسم اعسنوامي وإن أسسلم فمسا أبقسي ولكسن سلمت مسن الحمسام إلى الحمسام تمتيع مسين سهستاد أو رقسساد ولا تأمل كسيرى تحست الرجسام وهكذا ينهى قصته بهده الحكمة ، التي كنان يصبر على إيرادها كتاب القصة في النشأة الأولى للقصة .. وترك لنا مع الإعجاب بفنه الرائع في الشعر تلك الدهشة أن تلتقي الفنون هذا اللقاء العجيب الذي يدل على وحدانية الخالق جل وعلا ، ووحدة الكسون في فكره ، وفي زمانه ، مهما يتباعد فكر عن فكر وزمان عن زمان ..

#### القصة في شعر ابن الرومي

كان ابن الرومي اهجي شعراء عصره ، وكان لا يقف به شئ ، حتى لقد كان يتطاول على الجميع ، وكان في عصره وزير قاس هو أبو الحسن القاسم بن عبيد الله ، وكان هذا الوزير معروفاً ببطشه وجبروته . ولكن هذا البطش وذلك الجبروت لم يمنعا ابن الرومي من هجاله ، فهجاه وأبي الوزير أن يفلته دون عقاب ، وعقاب الوزير لا يجوز أن يقل عن القتل ، فهو يدس إليه أحد أعوانه فيدعوه في بحلس الوزير إلى طعام ، ويقدم إليه الطعام مسموماً ، ويحس ابن الرومي بالسم يسرى في جسمه فيهم بالقيام ، فيقول الوزير متشفياً : إلى أين تذهب ؟ فيقول ابن الرومي : « ما طريقي على النار » ويخرج لينتظر الموت في منزله ، وما الرومي يوافيه . ولابن الرومي قصص في شعره كثير ، وغالبًا ما ينهيها يحكمة . وهذه القصص فيها القصيرة كل القصر ، ومنها القصص التي تطول وتجمل في طولها غاية الجمال .

ومن قصصه القصيرة المعجزة قصته عن شعرتين بيضاوين . ولابس الرومي أحاديث كثيرة عن الشيب ، ولكن لعل هذه الأبيات من أجمل ما قال ... فهي تكوِّن قصة فيها الومضة السريعة واللفتة الذهنية الذكية ، وفيها أيضاً الحكمة التي يحب ابن الرومي أن ينهى بها قصصه القصيرة ، وكأنه كان ينظر إلى مطالع القصة في بواكيرها الأولى . يقول :

نظـــرت إلى المــرآة فروعتنـــى طوالــع شـــيتين ألتـــا بــــى فأمــا شــية ففزعــت منهــا إلى المقــراض حبّـا فــى التصــابي

وأمسا شسيبة فصفحست عنهسا لتشسهد بالسبراءة مسن خضسابي فاعجب بالدليسل عسلي مشيب أقسمت به الدليسل عسلي شبابي ويروى لك في قصة أخرى ما وقع له مع العمامة :

تعممت إحصائساً لرأسي برهمة من القر طورا والحرور إذا صفيع فلمسا وهسي طسول التعمسم لمتسى فأزرى بهسا بعبد الإطائبة والقبرع عزمت على لبس العمامة ... لتسب سنز منا جبرت على من الصليع فيالك مسن جسان علسي جنايسة جعلست إليه من جنايته الفيزع وأعجب شيء كان دائس جعلته دوائي على عمد وأعسجب أن نفع وننتقل من هذه القصص البالغة القصر التي نـرى مثلهـا فـي عـالم القصص اليوم منتشرة على صفحات الجرائد، وكأني بكتابها أعجبوا بهذه الآثار لابن الرومي ، ولو أني أشك في ذلك شكًّا يكاد يبلغ درجــة اليقين ، فكتاب القصمة اليوم في أغلب أمرهم لا ينظرون إلى تراثهم العربي ، ويأنفون أن ينسبوا أدبهم إليه لأنهم يخشون أن يتهموا بالرجعية ، فالتقدمية عندهم هي البعد عن الأدب العربي والتراث العربي ، وإني لأعجب ماذا يبقى لهم إن هم فعلوا ، لا علينا ، بـين يـدي قصة لابن الرومي كاملة لا أشك في أنه قصد بكتابتها أن تكون قصة بل هو ينهيها كما تنتهي القصة الحديثة دون أن يقدم إليك حكمة أو موعظة ، فهي قصة تنسب إلى مذهب الفن للفن ، يقول :

كتبت ربسة الثنايسا العسلااب تتشسكي إلى طسول اجتنسابي وأتساني الرسسول عنهسا بقسول لم تبينه فسبي سسطور الكتساب

طالعات على من شرف القصد يعساذرن رقبسة البسواب ولهسا بينهسم فسي حديست جلمه ليتمه يسمرق لمسا بسي فتوقفت سلام منى على الأحساب فتباشرن بسي وأشسرفن نحسوى بشسسهيق وزفسرة وانتحسساب لم قالت : أما اتقيمت اللُّمه والنما س في طبول هجرتمي واجتنسابي قلت: ما عاق عن زيارتك الكا س وصوت يهيج من أطرابي

أيهسا الطسالم السذى قسلر الكسسه بسه فسي الأنسام طسول عذابسسي أو علمت الذي بجسمي من السقم وضمر الهموي لكنست جوابسي فتجشمت نحوهما الهسول والحسرا سقسد همسوا علسي الأبسواب وهسى فيى نسسوة حواسسر لم يكحلسن جفنها برقسدة لارتقهابي

قصة كاملة كما ترى . أشبه ما تكون بقصص المراهقين اللين يدلون على رفاقهم بأن من يحبون لا يطعمن النوم من شدة الحسب . فيإذا عرفت أن ابن الرومي لم يكن جميلاً ولا وضيتاً ولا حتى أنيقاً . أدركــت أن القصة جميعها تمثيل أحلام المراهقية ، ومن هنا تحس فيهما بنبضية الصدق . فالصدق الفني شئ آخر غير الصدق الأخلاقي ، فإن الرغبة الضعيفة التي تثور في نفس الفنان فيعبر عنها في عمل فني تصبح صادقة لأنها تعبر عن حالة نفسية صادقة . ولا شأن لي إذا كان ما يرويه الفنان وقع حقًّا أو لم يقمع . وهكذا نجد أن ابن الرومي قد أفرغ في هذه القصيدة كل ما كان يتمناه ولا يستطيع أن يصل إليه ، فتاتبه واقفة تستقبله في موكب من فتيات أخريات وهي لا تتحدث إلا عن أملها أن

يرق ابن الرومى لما بها ، وهى تقول له ألا ترعى الله فسى طول هجرتسى واجتنابى ؟ ولا ينسى ابن الرومى أيضاً أن يرسم نفسه فى صورة البطل الصنديد ، فتحشمت نحوها الهول والحراس قد هموا على الأبواب ، ولا ينسى أن يومئ إلينا أنها كريمة المنبت ، عريقة المحتد ، من دونها يقف الحراس على الأبواب .

كل هذه آمال ساقها لنا ابن الرومى فى هذه القصة الشعرية الرائعة .
ترى هل نظر ابن الرومى إلى عمر بن أبى ربيعة فى قصيدته « أمن
آل نعم » ، لا عليه إن فعل ، فالفن أداء ، والمعانى قال عنها عنترة :
« هل غادر الشعراء من متردم »

\* \* \*

#### القصة في شعر البحرى

البحتري ، ذلك الصائغ العبقري ، لم تعرف العرب قبله موسيقي كتلك الموسيقي التي يعزف بها شعره في أناقة من الأسلوب وفي أعراس من اللفظ ، وقد التأم كلاهما على المعنى الشريف الذكسي ، فكان هـذا الشعر الخالد ، الذي توارثناه عن الأجيال ، أما القصة في شعر البحري فهي فن باذخ رفيع ، تسلل إلى شعره على غير قصد منه ، فهو يروى لك الواقعة دون أن يقصد روايتها ، وكأنه يسليك بقصته ، أو كأنه يعلم أنك تعرف القصة فهو يعلق عليها ..

# اقرأ معي :

أسبيت لأخوالي ( ربيعة ) إذ عفست بكرهمي أن بمانت خمسلاء ديارهما ووحشماً مغانيهما وشستّى جميعهما تبذم الفتماة المرود شميمة بعلهما إذا بات دون الثأر وهمو ضجيعهما حيسة شمعب جماهلي وعمرة كليبية أعيما الرجمال خضوعهما وفرسان هيجساء تجيش صدورهسا بأحقادهما حتسى تضيق دروعهسا تقتسل مسن وتسر أعسزٌ نفوسسها إذا احتزبت يوماً ففساضت دماؤهسا شسواجر أرمساح تقطسع بينهسم شسواجر أرحسام ملسوم قطوعهسا

مصايفهما منهما وأقسوت ربوعهما عليها بايد ما تكساد تطيعها تذكرت القربسى فقساحست دموعهسأ

وكنت \_ أمين الله \_ مولى حياتها ومولاك ( فتمح ) يسوم ذاك شفيعها فقبرت قلبوب كبان لجمنا وجيبهما ونامت عيبون كان نبزراً هجوعهما

لعمسرى ، لقسد شسرفته بصنيعسة إليهم ونعمسى ظللَ فيهسم يشبيعها تالفهم من بعدمنا شردت بهسم حفائظ أخبلاق بطنيء رجوعهنا فأبصر غاويهسا المحجمة فساهتدى وأقصسر غاليهما ودانسي شمسوعها وأمضي قضاء بينها فتحساجزت ومخفوضهسا راض بسه ورفيعهسا فقد ركزت سمر الرمساح ، وأغمدت وقساق الطّبسا : مجلوهسا وصنيعهسا ربطت بصلم القوم نافر جأشها فقرت حشاها واطمأنت ضلوعهما

اليست هذه همي قصة الحرب ، الشأر منذ بدء الخليقة .. تناولها الشاعر العملاق في سرد فني رائع .. وفي نظرات إنسانية لماحة .. فذكر الزوجة أن بات زوجها دون أن ينال ثاراً ، وذكر صلات القربي والرحم والرماح تقطعها بأيد ما تكاد تطيعها ، تسيل الدماء ثم تذكر القربي فتنثال الدموع .. يعرض لهذا جميعاً في تمهيد فني لهـذا الفضـل السـابـغ الذي أضفاه الملك حتى أقر المضطرب ، وعقد الصلح ، وتنتهي القصة بنهاية مشرفة سعيدة .. وللبحترى قصيدة تصور قصة كاملة ..

وأنا لن أقدم لهذه القصيدة وإنما سأرويها ، وهمي من أشمهر قصائد المحترى:

محسل علسي القساطول أخلسق دائسره وعادت صروف اللهر جيشا تغساوره ورب زمان ناعم ــ ثم ــ عهده تسرق حواشسيه ويسورق نساضره

تحميسل عنسبه سيساكنوه فجيساءة فعينادت سيسواء دوره ومقسسايره إذا نحسن زرناه أجسدٌ لنسا الأسسى وقلد كان قبل اليوم يبهيج زائسره ولم أنس وحش القصر إذ ريع سربه وإذ ذعسرت أطسلاؤه وجسآذره وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت على عجمل أسستاره وسستائره كيان لم تبيت فينه الخلافة طلقسة بشاشيتها ، والمليك يشبرق زاهسره ولم تجميع الدنيسا إليسه بهاءهسا وبهجتها والعيبش غبض مكاسسره فأين الحجاب الصعب حتى تمنعت بهيتهسسا أبوابسسه ومقسساصره وأين عميد الناس فسي كمل نوبة تنوب، وناهي اللهر فيهم وآمره ؟ تخفي له معتاله تحست غسرة وأولى لمسن بغتاله لو بجساهره ولو كان سيفي ساعة الفتك في يدى درى الفاتك العجلان كيف أساوره فلا مُلِّي الساقي تراث الله مضي ولا حلست ذاك اللعسساء منسابوه أكان ولسي العهد أضمر غدرة ؟ فمن عجب أن وُلَيَّ العهد غادره !

تغییر حسین « الجعفسری » وأنسیه وقوض بادی «الجعفری» وحاضره لنعم المدم المسفوح ليلة « جعفر » هرقتم ، وجنسح الليمل سود دياجره

أترى القصة تحتاج إلى تعليق ؟ ألا ترى معنى فيها التمهيد والعقدة والنهاية ؟ وللبحتري بعد ذلك قصص قصيرة منها الفرس الذي أهمداه لمه المتوكل فأرسل يقول له:

أهديتنيسي اعجوبيسة هيى فيسى العجسائب نسادرة فيسرس كسان هبوبسه وشسك الريساح الطسائرة

في لللة قطيع المسيدا فية من هنسا للآخسيرة وقصته مع ذلك المسافر الذي لم يستطع توديعه :

لا تعذلنين فيني انطلاقين سنك يسوم سسرت ولم ألاقسك إنىسى خشسسيت مواقفسسا للبسين تسفح غسرب مساقك وذكسرت مسا يجسد المسودع عسد ضمسك واعتسساقك فتركست ذاك تَعَمُّ سلااً وخوجت أهْرُبُ من فِراقِسك

### القصة في شعر حافظ إبراهيم

إذا اقتربنا إلى الشعر الحديث .. وحدنا القصة قد أحدث فيها سمات .. فنحد عند حافظ مثلاً كثيراً من الشعر يتلون بلون القصة .. وإن كانت القصة حتى ذلك الحين قد ظلت غريبة على الأدب العربى ، يتلمسها فيما كتب الغرب .. ولا ينشئها المنشئون في الأدب العربى ، ولكن الرياح الغربية كانت قد داعبت الذوق العربى .. حتى لقد حملت حافظاً على أن يترجم البؤساء لفيكتور هيجو ، وحملت حافظاً نفسه أن يكتب ليالى سطيح قريبة كل القرب من القصة . ولعل هذا الاتحاه هو الذي جعل حافظاً بداعب القصة في شعره .. دون أن يقصد إلى ذلك قصداً عامداً ..

ولعل من طريف ما يروى عنه أنه كان ضيفاً على أبسى فى البلدة ، وطلب طعاماً ، فتأخرت عليه الخادمة .. وكان اسمها فاطمة .. فلحاً إلى رئيس الخدم ، وكان اسمه أحمد ، فسارع إلى تلبية أمره فكتب هذه القصة في بيتين ..

إذا جئته طالب ألقم وجسدت مطلب هرة قادم ألا بسارك الله في أهمسة ولعسة ربسي عسلي فاطمسة وهي قصة يبين فيها المزاح ، وقد شاع كثير مثلها لحافظ ، من ذلك أنه كان يشرب مع أحد المشايخ الأجلاء وبعض الأصدقاء ، وفحأة جاء

للشيخ من يخبره أن بعض مريديه قدموا ليؤمهم في الصلاة ، فقام الشيخ إلى مريديه وكتب حافظ ..

الشييخ قسام يصلسي ونحسن نسسكر عنسه تقبيل الله منسسسا ولا تقبيل منسسسه

وكنان معروفناً عن رشدي باشنا وعدلي باشنا رئيس الموزارة أن تعليمهما فرنسي ، وأنهما لا يصليان ، ولكنهما اضطر أن يصاحبا الملك « فؤاد » في الصلاة .. و لم يستطع حافظ أن يسكت :

عسسالي يصلسي ورشسائ آمنست باللسه ربسي يسما رب أبمسسق فمسسسؤاداً حسمي يصلمسمي أللسمسي وقد كان أللنبي المعتمد البريطاني في مصر في ذلك الحين ..

وفي عام ١٩٠٨ وقع في مسينا ــ وهي بلدة يجنوبي إيطاليا ــ زلزال عنيف لا يجوز لي أن أصفه وإتما أترك حافظاً يقول :

كنت أخشى البحار والموت فيها راصسد غفلسة مسن الربسان بغست الأرض والجبسال عليهسسا وطغسي البحسر أيمسا طغيسان

نبتــاني إن كنتمــا تعلمــان ما دهسي الكون أيها الفرقــذان غضب اللَّه أم تحسردت الأرض فالمحنث علسي بنسي الإنسسان ليسس هسذا سسبحان ربسي ولا ذا ك ولكسسن طبيعسسة الأكسسوان فساذا الأرض والبحسسار سسبواء فيي خسلاق كلاهمسا غسادران مسا لمسملين عولجست فسي صباهسا ودعاهسا مسسن السردى داعيسان خفست لسم أغرقست تسم بسادت قضسي الأمسر كلسه فسي توانسي

تلك تغلبي حقداً عليها فتنشق انشسقاقاً مسن كسترة الغليسان فتجيب الجبال رجما وقذفها بشهواظ مسن مهارج ودخسان وتسموق البحمار ردًّا عليهما جيش موج ناتي الجناحين دانسي فاستنجال النجباء واستحكم اليبأ س وخسارت عزائسم الشسجعان رُب طفل قد ساخ في باطن الأرض يسادى : أميى ، أبسى ، أدركساني وأب داخسل إلى النسار يمشسى مستميعاً تمسد منسه اليسدان باحشا عسن بناته وبنيه مسروع الخطسر مستطير الجنسان تأكسل الدار منسه لا همو نسساج من يطئها ولا اللظمي عنسه دائمي أترى ظلال الواقعية في هذه القصة المنظومة ؟ إنه يصف بتفصيل دقيق شأن كتاب الرواية الواقعين حين بدأ مذهبهم هذا يسود الفن الروائي وإن كان الوصف المفصل هنا أخاذاً بفضل اللغة الجميلة والألفاظ المنتقاة ، فقد كان في الرواية الواقعية في أول نشأة المذهب الواقعي مملا ، يكاد يصرف القارئ عن إكمال الرواية .. فإن القارئ قلد تعود الأدب الروماني الذي كانت الإطالة فيه في المديح أو الذم ، أما هذه التفصيلات في وصف الحدث وما يحيط به من جميع حوانبه فهو ابن المذهب الواقعي .. ومازال هذا المذهب بقرائه وما زال قراؤه به حتى اعتمدل وعدل عن الإطالة في التفاصيل ، ولعل دخول السيريالية والتعبيرية في الفنون قد جعل أغلب الكتاب الواقعيين يكتفون بلمسة هنا ، وأخرى هناك ، فإذا الشخصية أمامك واضحة المعالم ، مكتملة الملامح ..

وأنا لا أعرف إن كان حافظ قد قرآ في الأدب الواقعي أم لم يقرآ ، بل إنني أرجح أنه لم يقرأ منه ولا عنه ولا سمع به .. وجرى منه القلم فكانت هذه القصة الواقعية .. ترى أي مذهب من الفن القصصي نحن واحدون عند أمير الشعراء حين نلاقيه به في نهاية المطاف ؟

فلننتظر حتى يتم اللقاء .. ونرى معاً القصة عنىد أحمد شوقى أمير الشعراء .

### القصة في شعر أحمد شوقي

إن صلتى بأحمد شوقى أمير الشعراء صلة وثيقة وطيدة ، فقد كان أبى يجبه ويحب شعره ، وأحسب أن شعر «شوقى » هذا أول شعر سمعته فى حياتى .. وقد حذبنى منذ سمعته .. وتعلقت به فنى إعجاب وإكبار وتحمس .. وإننى من الكثيرين الذين يعتبرون شوقى هو أعظم الشعراء الذين أنجبتهم العربية منذ عرف الشعر .. فقد استطاع أن يجمسع ضخامة المتنبى ، وصياغة البحرى ، وأناقة الشريف الرضى .. وصناعة أبنى لمام .. كل ذلك في شعر يتسم . كلامحه هو .. وعلامح جيله وبلاده .. ثم هو الذي أنشأ المسرحية الشسعرية فني الأدب العربى .. وإن كان عزيز أباظة قد طور المسرحية بعده وجعلها فنّا أشم باذخاً ، فلشوقى دائماً ..

وقد بدأت قراءة شوقى وحفظ شعره منذ لا أذكر متى .. ولكننى على أية حال أذكر أننى قرأت مجنون ليلى ثلاث عشرة مرة متعاقبة وأنا أنتظر نتيجة الشهادة الابتدائية في عام ١٩٣٩ وكان عمرى إذاك اثنتى عشرة سنة ..

ولو شنت أن أتكلم عن القصة عند شوقى .. لكتبت فيه وحده محموعة تستطيع أن تصل إلى عشرين فصلاً .. إن لم تكن أكثر .. فالقصة التاريخية عنده لا نهاية لها .. واللفتات التاريخية أيضاً لا يمكن أن يحيطها بحث ..

فحين يقول مثلاً :

# والعلم بدرى أحل لأهله ما يفعلون

مشيراً بذلك إلى أن النبي بشر أهل بدر بأن اللّه غفــر لهــم ذنوبهــم . وحين يقول :

السبق مسن عاداتكسم أسرى القيامسة تسبقسون مشيراً إلى سبق قدماء المصريين على زمانهم ..

تحس مدى اتصاله بالتاريخ وتعلقه به .

ولقد كنت وأنا أتنقل بين قصائد شوقى حائراً في أيها أختار لك ، وأيها أدع . فكرت في مصاير الأيام وأنا أكاد أحفظها وهي تمثل الرواية الشعرية في أروع صورها .. وفكرت أن أقتبس لك من كبار الحوادث في وادى النيل ، وهي تمثل القصة التاريخية الكاملة ، وفكرت وفكرت وانتهيت أن أترك القلم يجرى ، وهو سيقدم لك دون عناء \_\_ روائع حالدات ..

اقرأ معى هذه القصة الكاملة ..

وأغن أكحل من مهنا يكفين علقنت محناجره دمنى وعلقت البنسان دارئسة وفيسة كنامسة بنين القننا الخطنار خيط نجبتنه السلسبيل مسن الجسداول ورده والآس من خضر الخمائل قوتسه إن قلنت تمشال الجمنال منصباً قنال الجمنال براحتنى مثلته

دخل الكنيسة فارتقبت فلم يطلل فسأتيت دون طريقسه فزحمتسه فسازور غضبانسا وأعسرض نسافرا حال مسن الغيسد المسلاح عرفتسه فصر فست تلعسابي إلى أترابسه وزعمتهسن لبسانتي فأغرتسه فمشيى إلى وليسس أول جيونر وقعيت عليمه حباتلي فقنصته قلد جناء من سحس الجفون فصادني وأثبست منن سحر البيسان قصدتسه

قصة كاملة فيها الرومانسية في أنضر صورها وأزهاها ، وفيها وصف بطلة القصة في لفظ موفق ، ذلك الوصف اللذي يقدح للدى القارئ شرارة التشويق تهم بأن تقول له : كفي ، ثم بعد ، ثم تتأني ، نريد أن نسمع من الوصف مزيداً ..

وانظر معى كيف كتب قصة مؤتمر الصلح بسين الأحزاب في مصر فكتب قصة كفاح مصر وبرلمانها ..

بشسرى إلى السوادى تهسز نباتسه هسو والربيسع منساكب الأرواح تسرى ملمحة الحجول على الربى وتسيل غرتها لكيل بطياح الشأمت الأحسزاب بعسد تصسدع وتعسالت الأقسلام بعسب تلاحسي سنحبت على الأحقاد أذيال الهوى ومشنى علنني الأوتبار والأقسداح ترميي بطرفتك في المحسامع لا تسرى غسير التعسانق واشسستباك السراح شبتي فضباتل فسي الرجبال كأنهسا شبتي سبلاح مسن قنسا وصفساح فسإذا هسى اجتمعت لملك جبهسة كسانت حصسون مناعسة ونطساح اللَّسة السف للبسلاد صدورهسا مسن كسل داهيسة وكسل صسراح وزراء تملكسة دعسساتم دولسة أعسلام مؤتمسر أسبود صبساح

يبنون بالدستور حسائط ملكهسم لا بالصفاح ولا علسي الأرمساح وجواهسر التيجسان مسالم تتخسف من معدن الدسستور غير صحاح احتل حصن السحق غمير جنوده وتكمالت أيسد علسي المتساح ضجت علي أبطالها ثكناته واستوحشت لكماتها السنزاح هجسرت أرائكسه وعطسل عسوده وحسلا مسن الغسادين والسرواح وعسسلاه نسسج العنكبوت فسزاده كالغسار من شرف وسمست صسلاح

أرأيت كيف روى محنة الدستور والبرلمان في مصر . ثم أرأيت هــذه الإشارة في البيت الأخير ، وكيف روى لك بها قصة الغــار والعنكبـوت في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ؟ ورأيت ورأيت وما أعظم ما نرى لشوقى وما أروع ما بهرنا شعره العبقرى وفنه الخالد .

كنت أنوى أن أخصص هذا القصل لشعر الأطفال عند شوقي ، الذي أراد به أن ينقل فن لافونتين الفرنسي إلى الشعر العربي ، ولكن عــز عليٌّ أن أترك قصيدة أحببتها وحفظتها في يوم من الأيام ، وتمثل الحياة وقصة الحياة ، دون أن أنقل منها ، إنها قصيدة مصاير الأيام ، وهمي قصيدة طويلة تربو على الثمانين بيتاً أو قد تزيد ، ولكنني سأحاول أن أقدم القصة منها ، في نقلات سريعة ، إن استطعت إلى ذلك سبيلاً:

ألا حبسدا صحبة المكتسب وأحبسب بأيامسه أحبسب ويسا حبسلاا صييسة عرحسون عنسان الحيساة عليهسم صبسي يسراح ويغسدى بهسم كسالقطيع على مشرق الشسمس والمغسرب إلى مرتـــــع القــــــوا غــــــيره وراع غريــــب العصــــا أجنبــــي

ومستقبل منن قيسود الحيساة الشناية علسي التفسس مستصعب تسوارت بهسسم ساعة للزمسان علسي النساس دائسرة العقسرب تشسسول بإبرتهسسا للشسسباب وتقسذف بالسسم فسي الشسبب يسسدق بمطرقتيه القضااء وتجسرى المقادير فسي اللولسب ... وتلسك الأواعسي بأيمسانهم حقسائب فيهسا الغسد المخبسي ففيها السذى إن يقسم لا يعسد مسن النساس أو يمسض لا يحمسب وفيهسا اللسواء وفيهسا المنسار وفيهسا التبيسع وفيهسا النبسي وقيهنا المؤخسر خلسنف الزحسام وفيهنا المقسسدم فسني الموكسسب أليست هذه بواكير قصة الحياة في الطفولة ، فلننتقل معه إلى الصبا : جنيل عليههم قشيب النياب ومسالم بجميل ولم يقشب كسساهم ينسان الصبسا حلسة أعسز مسن المخمسل المذهسب وأبهسي مسن السورد تحست النسدى إذا رف فسسى فرعسسه الأهسسدب وأطهبر مسن ذيلهسنا لسم يلسم من الناس مناش ولسم يسحسب ثم انظر إلى هذا الهول الذي تحيط به الحياة أبناءها ، وأمسلك قلبك أن يطير من مكانه:

قطيع يزجيه راع من اللهم المرايسس بلسين ولا صَلَّسب

أهسابت هراوتسسه بالرفساق ونسادت علسى الخيسة الهسرب وصــــرف قطعانــــه فاســــتبد ولم يخـــش شــــيناً ولم يرهــــب آراد لمن شاء رعمي الجذيسب وأنسزل من شاء بسالمحصب وروى على ريها النهسلات ورد الظمساء فلسم تشسرب

والقسسى رقابسها إلى الضههاريين وضهن بهاخرى فلهم تضهرب وليسس ببسالي رضسا المسمويح ولاضجمسر النسساقم المتعسب وليسس بمبسق علسى الحساضرين وليسس بباك علسي الغيسب فيساويحهم هسل أحسسوا الحيساة لقسد لعبسوا وهسي لم تلعسب تجسرب فيهسم ومسسا يعلمسون كتجربسة الطسب فسي الأرنسب سقتهم بسسم جرى فسي الأصول وروى الفسسروع ولسم ينضب

لابد أن أقف . أحس قلبي يتقافز في صدري .. ما هذه الحياة ؟ ولكنها الحياة ، وما هذا الهول ؟ ولكنها الحقيقة ، ذلك هو الفنان يضع أمامك الحقيقة التي تعرفها فتروعك وكأنك لم تكن تعرفها .

أنمضي معاً في قصة الحياة .. وكيف نستطيع التوقف ، وهل تسميح لنا الحياة أن نتوقف ، فلنمض ، فإن الحياة تريد لنا أن نمضي .

يدانسي ثراهسنا تسترى مكسنة ويقبرب فني الطهبر مسن يسترب

ودار الزمسان فسلدال الصبلا وشب الصغيار عين المكتب وجدد الطسلاب وكسد الشسباب وأوغل في الصعبب فسالأصعب وعسسلب بسسالعلم طلابسسة وغصسوا عنهلسه الأعسسلب رمتهم بسه شهوات الحياة وحسب النباهة والمكسب وزهسو الأبسوة مسسن منجسب يفساخر مسن ليسس بسسالمنجب تؤلفهمه فسي ظمملال الرخمساء وفسي كنسف النمسب الأقسرب وتكسسر فيهسم غسرور المشراء وزهمو المولادة والنصسب بيمسوت منزهمة كمالعتيق وإن لم تسمتر ولم تحجمه

إذا مسسا رأيتهمسسو حوفسسسا يموجسون كسالنحل عنسد الربسسي رأيت الحضسارة فسي حصنهسسا هناك وفسي جندها الأغلسب وبعد أن رسم لك في درامية باذخة دور القمدر في حياة الإنسمان يصل إلى نهاية القصة .

وخسدش ظفسر الزمسان الوجسوه وغيسض مسن بشسسرها المعجسب وغسال الحداثسة شسرخ الشسباب ولنوشسبت المسرد فسي الشسبب سرى الشيب متشداً في البرءوس سرى النسار في الموضيع المعشب حريسق أحساط بخيسط الحيساة تعجبت كيسف عليهسم غبسي ومسن تظهسر النسار فسي داره وفسي زرعسه منهسم يرعسب حيساة يغسامر فيهسسا امسسرؤ تسسسلح بالنسساب والمخلسسب وحسار إلى الفاقسة أبسن الغنسي ولاقسى الغنسي ولسد المسترب وقسد ذهسب المتلسى صحسة وصسح الدسقيم فلسم يدهسب وكم منجب في تلقسي المدروس تلقسي الحيسساة فلسسم ينجسب وغساب الرفساق كسأن لم يكسن بهسم لمك عهسد ولم تصحبب ... إلى أن فيسوا ثلية .. ثلبيسة فناء السراب عسلى المبسسب

لا تعليق.

رانات راد مصر للطباعة سيد جوده السعار وهركاه

### هذا الكتاب